

وحكايات لمرى

يرويها

يعقوب الشارونى



رسوم

عيد الرحمن بكر

الثانش مكشية مصتر يقولون القارقانية مشاع كالرسان إراضا

## حب الاكتشاف رغم كل شيء!!

بين وقت وآخر ، كان الديك المرفوعُ الرأس ، الممتلئُ ثقةً ، يقولُ لصغارِهِ:

"هيا تحرج لبري العالم."

وكانوا حميعا يتركون بيت الدجاج المُعتم الضيق . ويخرجون "لاكتشاف العالم".

وعندما يتنبه الفلاح إلى ما حدث . يُرسلُ كلابه وراءهم لمطاردتهم ، والعودة بهم إلى بيت الدجاج . عندنـد قـد تقـولُ الدجاجة الأمُّ لصغارها: "لابد أن أسمع متكم الوعـد بعـدم تكرار هذا"

لكنهم كانوا يُكرّرون دائمًا ما فعنوا ، يقودُهم الأبُ المُحِبُّ للاستطلاع.

وفي كلّ مرةٍ ، كانوا يكتشفون شيئا حديدًا ، رغم حرص القلاح ، ومطاردةِ الكلاب ، وحوف الأم الشديد عليهم !!





### حد أقصى للخسارة

لى صديقٌ يعمل في إحدى المُؤسّات ، التي لا ينتهى فيها العملُ اليومِيُّ إلا في الساعةِ الخامسةِ مساءً ، وقد حكى لي الحكايةُ التاليةُ ، قالُ:

اعتدت انتظار صديق لنذهب معا إلى أحد المطاعم ، خلال الساعة المخصصة ظهرا لتتناول طعام الغداء . لكنه قلما كان يحضر في موعده ، فكنت أضيح في انتظاره نصف الوقت المخصص للراحة وللغداء.

وأخيرا قلْتُ له: "اسمع يا صديقي .. إن الحدُّ الأقصَّى الذي قررُتُهُ لانتظاركَ هو خمسُ دقائق بعدَ الوقتِ الذي نَفِقُ على اللقاء فيه ، فإذا حضرت بعد هذه الدقائق الخمس ، فلس تحدثي في انتظارِك!!"

ثم أضاف صديقي قائلاً: "وبهذه الطريقة وضعت حدًا أقصى للوقت الذي يُمكن أن أحسرهُ ، وهو مبدأ يضمن لك النجاح في الحياةِ اليومية ، كما يضمنُ النجاح لرجال المال والأعمال!!"

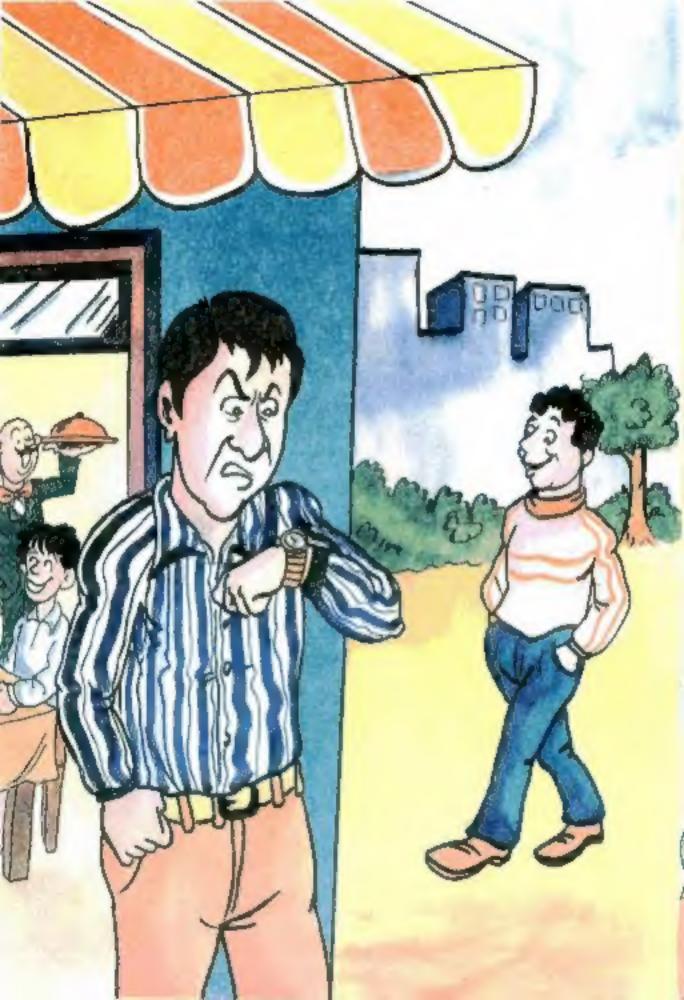

# زواج الأسد

أراد أسدًا أن يتزوّج ، فخطب ابنة حطّاب ، كان الأبُ غير مُوافِق على هذه الخطبة ، لكنه تظاهر بالموافقة حَوفًا من الأسد ، وقال له:

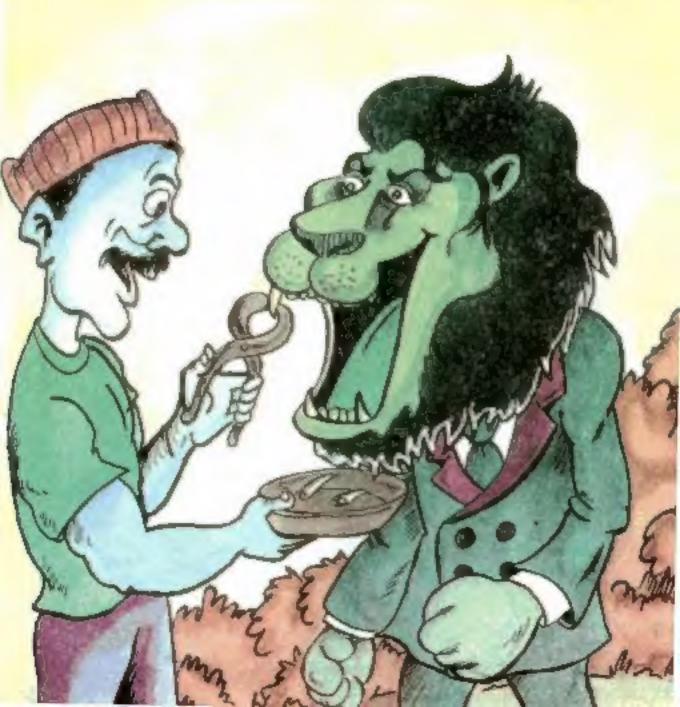

"أنا أوافقُ على رَواجِكَ من ابنتي ، لكنَّ على شرط واحدٍ: هو أن تسمح لي أن أنزعَ أنيابَكَ وأقلَّمَ محالبك ، لأن ابنتي تخافُ من الأنياب والمخالب خوفًا شديدًا."

وافق الأسدُ على طلب الحطَّابِ ، وهو سعيدُ بقبولِـه زوجًـا للقتاةِ.

لكن بعد التنازل عن الأنياب والأظافر ، تشجع الحطاب ولم يعُد يشعرُ بالحَوْف ، فهجم على الآسد بعصاه الغليظة ، وطبرده بعيدا ، ومنعهُ أنْ يقترب من بيته مرة أخرى!!



## الثوران

كان عند رجل توران: أحدُهما أييض ، والثّاني أحمر ، يستخدمُهما في الحرث وإدارة النّاقية وغير ذلك. ولمّا جاء النّاء ، حيث تقلّ أعمالُ الرّراعة ، أعفى الأحمر من الأعمال ، وأخذ يُقدم له كثيرًا من الطعام حتى يُسمّنهُ ويبيعهُ . وفي زمن قليل ، امتلا لحمًا وشحمًا ، وأصبح ينبرُ الانساد بضخاسة حسمه ، قباعة إلى أحد الجزّارين .



زيَّنَ الجزَّارُ الثُّورَ الأحمرَ بالزُّهورِ والشَّرائطِ المُلوَّنةِ ، ثُمُّ خرجَ
به إلى السُّوقِ : لكى يراه النَّاسُ قبل ذبحه ، ويشتروا من لحمه ، فرآه
زميلُهُ الأبيضُ وقال له: "يا لحظك .. تسيرُ بينَ النَّاسِ مُكرَمًا مُعظمًا ،
وتتركُنى وحدى أتحملُ المشقات .. لبتنى كنتُ مثلَك."

عندند همس له صاحبة: "لا تتمَنّ ذلك : فإنّ وراءَهُ المهالك. ولا خيرَ في تعظيم ، وراءَهُ البلاءُ العظيمُ!"



### زمردة وعلاء الدين

لم تكنّ زمردة ، الفتاة اليتيمة ، تملكُ إلا القليـل حـدًا مـن المالِ ، فكانتُ تحصلُ لطعامها على رغيف واحد من الخبرَ بين يـوم وآخر.

وذات يوم، وهي تخرجُ من دكان الخياز، شاهدتُ شحادًا عجوزًا، له لحيةً طويلةً، يجلسُ إلى جانب الطريق، وقد ظهرَ عليه البوسُ السديدُ. ولاحظت زمردة أن كل الناس يسيرون عليي الحانب الآخر من الطريق، وهم يتظاهرون بأنهم لا يرونهُ.

قالت زمردة لنفسها: "يا له من رجل مسكين !".

ثم اتحهت اليه ، وقالت وهي تقدم له رغيف الخبر الـذي اشترته لنفيها: "تقطل . خُذ هذا الرغيف ، فأنت في حاجة اليه أكثر مني."

وما إن قالت زمردة هذه الكلمات ، حتى وقف السحاد ، وخلع عنه معطفة القديم ، وتزع لحيته الطويلة ، التي كانت مُجرد لحية مستعارة ، وكم كانت دهشة زمردة عندما وحدت أمامها شابًا وسيمًا ، يرتدى ملابس في غاية الأناقة ، قال:

"إنتى الأميرُ علاءُ الدين ، وقد تحفيتُ في ملايس سحادٍ فقيرٍ، لأعرف من هو أكثرُ الناس عطفا وكرمًا في هذه المدينة".

ثم ابتيم في اعجاب وسعادة ، وأضاف:



الكنّ أحدًا لم يهيمُ برحلٍ عجورٍ مسكينٍ فقيرٍ ، الى أن أننت أنت ، وقدمُ ت لى آخر رغيف بملكسة إن عبدك أكبر قلب مُشفق مُحبُ قائلتُهُ في حياني ، لذلك يُبعدُني أن نعلي الرواح مني.

وسرعان ما أنفق أهلُ الأمير وأهلُ رمردة على دلك الرواح وبمّ الرفافُ، ودهنتُ رمرده لتعيش في قصر علاء الديس الكبير، حيث وحدتُ كثيرًا من كلُّ أنواع الطعام الشهية.

لكنها لم تس أبدًا طفولتها المتواضعة ، فكانتُ تحرصُ ، في كلُّ مواعيد الطعام ، على أن تمالا مائدة بالطعام ، وبصفها في الحديقة بالقرب من بنات القصر ، ليأكل منها كلُّ فقيرٍ قد بلجا الى القصر بنيب حوعة أو رفة حالة.



#### أشد البلاء

تحكى كتب العرب، أن رجلا اسعة "المهلب"، سأل ولده "يزيد" وهو صغير . قال له : "يا بُنيّ ، ما أشدُ ما يُبتلّى به الإنسانُ؟" قال يزيدُ: "معاداةُ العقلاء."

قَالَ الوَالدُ: "فَهِلَ غَيْرُ ذَلَكَ يَا بُنِّيُّ؟"

قالَ الابنُّ: "الاضطرارُ إلى طلبِ المعونةِ من البخلاء."

قال الوالدُ: "فهل غيرُ ذلك يا يُنِّي !!

قال يزيدُ: "نعم .. أن يُصبح في مقدرةِ اللَّمَام ، أن يتحكموا



#### لماذا حطمه?

ذات مرةٍ اعتقال الإنجليزُ الزعيم الأيرلسدي "دي فاليرا". واقتادهُ بعضُ الجنودِ الإنجليز إلى السجن.

وفي الطريق ، قال لهم دى فالـيرا: "أرجمو من فطلكم أن تنتظروا دقيقة واحدةً".

وأخرج من قمه غليونة الذي كان يُحِبُّ كثيرًا أن يُدخُن قيد ، ثم حطمة على أرضية الطريق. وعندمًا سألة الجنود عن سبب هذا التصرُّف ، قالَ لهم:

"لقد قعلُتُ هذا حتى لا أعطيكم الفرصة لمُضايقتي يمنعي من التدخين في السجن. لقد قررت أن أمتنع عن التدخين من الآن."



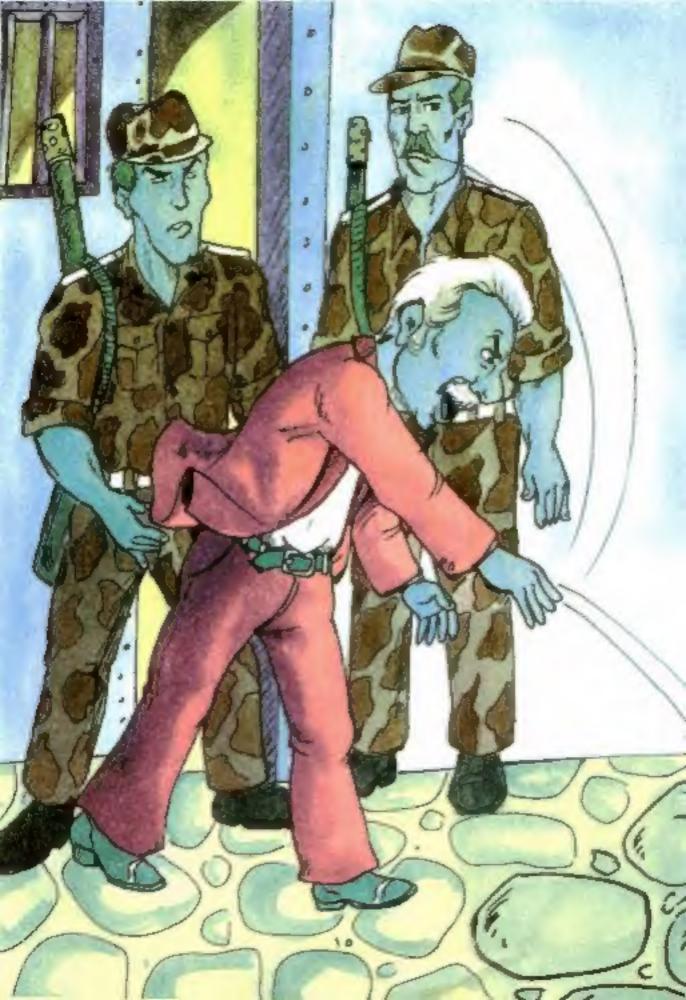

### الخبز والنقود

ذهب غلامٌ إلى دكان خبًّازٍ ليشترِى رغيقًا بخمسةٍ قـروشٍ ، فناولَهُ الخبَّازُ رغيقًا تاقصُ الورْنِ ، فقالُ له الغلامُ: "هذا الرغيفُ ناقصُ الورْنِ ."

> فقال له الحبَّارُ مُداعِبًا: "كي يسهل عليك حملُهُ." فقال الغلامُ: "حسنًا."

ثم مدَّ يدهُ وأخدَ القروش الخمسة ، ووضع بدلها أربعة ثمنا للرغيف ، واستدار لكي يخرج من الدكان.

لكنَّ الخيَّازَ ناداهُ قائلاً: "إن الثمنَ الذي دفعْتَهُ يِنا يُنِّيُّ ينقصُ

